





## قصَّة: ابْن الملك وابْن الشَّريف

يُحكى أنَّ أرْبعة أشخَاصٍ، ربطتْ بينهم الصَّداقةُ والأخوةُ، وكانُوا على علاقةٍ طيِّبةٍ، نابعةٍ من صفاءِ القُلوب، وتآلفِ العقول.

- وترجعُ هَذه الصَّداقةُ إلى الغُرْبة التي ضمَّتهم في طريق واحد، حيث نفَد كُلُّ ما معهم، فأصبحوا لا يجدون زاداً، ولا مالاً، ولا مأوى.

- وممَّا يُدعو للعجب، ويثير الدَّهشة، أنَّ هُؤلاء الأصْدقاء الأربعة. كانوا من طبقات مُختلفة، ومنْ بيئات مُتباعدة، ولكنَّ الصَّداقة الحقَّة لا تعترِف باختلاف الطَّبقات، ولا يُضْعفها تباعد البيئات.



- كَانَ الْأُوَّل: من هؤُلاءِ الأصدقاءِ الأرْبعة ابْنَ ملك والثَّاني: ابْنَ تَاجرٍ، والثالثُ: ابْنَ شريف، جَميلَ الخَلِقْة، والَّرابعُ: ابْنَ أَكَارِ (١).

- وفى يوم من الأيَّام، قاموا برحْلة إلى مكان بعيد عَنِ العُمران، وفى الطريق نفد طعامهم، ولحقهم الجهد والمشقَّةُ لطولِ الطَّريق وعورته (٢).

- وقد يئس هؤلاء الأصدقاء، وانقطع رجاؤهم في اللَّقاء بإنسان، واختفى أملهم في الدَّخول إلى عُمْران ، فقد كانوا في أشد الحاجَّة إلى مَنْ يُرشدهم إلى طَريق يأْمنُون فيه على أنفسهم، وإلى مكانٍ عَامرٍ

(١) الاتَّار: الحرَّاث.





- وأصبحُوا لا يملكُون سوى ثيابهم، فأحسُّوا بغُربة الرِّحْلة، ووحْشة الطَّريق، وكُلُّ منهم يُفكِّرُ في الخلاصِ مِنْ هذا الضَّرر الَّذي نزل بهم، والخوفِ الَّذي سيْطرَ على مشاعِرهم.

- فقال ابن الملك: إنَّ على الإنسان، أنْ يصبرَ على القضاءِ والقدرِ، لأنَّ كُلَّ ما في هذه الحياة مُرتبط بهما، وانتظارُهما يُوصل - دائماً - إلى الخيْر - وقالَ ابْنُ الشَّريف، وهو المعْروفُ بجمال الخلْقة: إنَّ الجَمالَ هو كُلُّ شيءٍ في هذا الوجود، والحياة بدون الجمالِ لا تُساوى شيئاً.

ـ والْإِنْسَانُ الَّذَى يَنْظُرُ إِلَى الأشياءِ من حَوله، فلا يحسُّ بالجمال

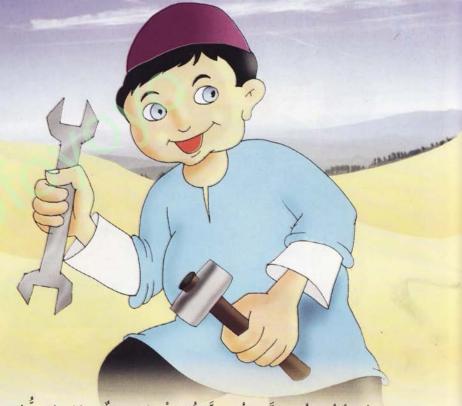

فيها \_ إنْسانٌ تُحيطُ به التَّعاسةُ والشَّقاءُ لا يُهدأ له بالٌ، ولا يطمئنُ له خاطر.

\_ وقال ابن الأكَّار:

ليس في الحياة شيء أعظم من الاجتهاد في العَمل، فهو سرُّ تواجد الإنسان وبقاؤه على وجْهِ الأرض ، فلولا العملُ لتوقفت الحياة، وانعدم النَّشاطُ البشريُّ.

قال تعالى: ﴿وقُل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ... ﴾(١) وفي الحديث الشريف:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٥.

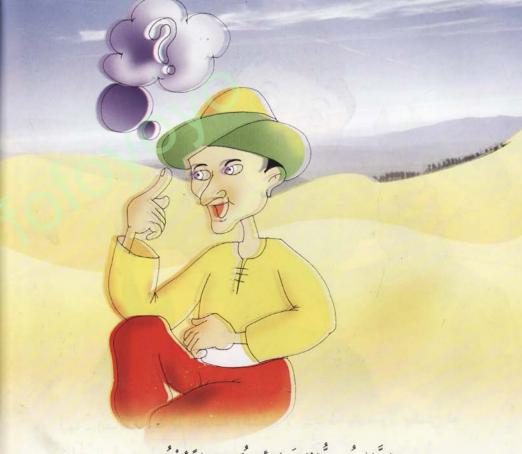

"إِنَّ الله يُحبُّ إذا عَمِل أحدُكم عملاً أنْ يُتقنه» - وقال ابُن التَّاجر:

إنَّ العقل أفضلُ ما في هذا الوجود، والإنسانُ ـ دَائِماً ـ يُقاسُ بعقْله، فهو دليلُ الشَّخْصية، وعُنْوانُ كفاءَةِ الإنسان.

\_ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ﴾(١)، والعقلُ هو الأَداةُ التي يتفكر بها الإنسان في عظمةِ الكُوْنَ، وقدرةِ الخالق على إيجاده وإبْداعه.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد (١٩) أولو الألباب: أصحاب العقول.



ويسما كان هو لاء الاصدق، يواصلون مسير بهم الا طهر لهم من بعيد، ملامح مدينة، فدب الأملُ في نفوسهم، وحل الرَّجاءُ في قلوبهم.

- واعتقدوا أنَّهم واصلون ـ لا محالة ـ إلى مدينة يجدون فيها منُ يُعينهُم، ويُساعدُهم، ويأخذُ بأيديهم، بعد أنْ ضاعُ الأملُ، واختفى الرَّجاءُ.

- وحينئذ فكَّروا في الطَّريقة التي تُخرجهم ممَّا هُمْ فيه، والوسيلة التي تفتحُ لهَم الطريق، حتى يستردوا قُوتهم بعد ضعْف، ويستعيدوا نشاطهم بعد رُكُود.





المدينة، عَمل يوم واحد \_ إذَا أجْهد الإنسانُ فيه نفسه \_ يُساوى مَا قيمتهُ جنيه، ثُمَّ عادَ إلى أصْحابه بالطَّعام فأكلوا وشبعوا.

ـ وفي اليوْم التَّالي، قالوا: إنَّ الَّذي يتحدَّثُ عنِ أنَّ الجمالَ هُوَ أعزُّ ما في الوُجودَ عليه أنْ يذهبَ فيستثمر جَمالَه فيما يَعودُ علينا

- فذهب ابْنُ الشَّريف في طريقه إلى تلك المدينة ولكنَّه فكَّر قبل أنْ يدخلها، فإذا به يستحيى منْ دخُولها، قائلاً: وماذا يُفيدُ الجمال؟ إنِّي لا أحْسنُ عملا من الأعمال، يُدرُّ عليَّ رزقاً، فأشتري به لأصْحابي طعاماً واعْتزمَ أَنْ يُفارقَ أصحابه.



- وبينما هُو مُستغرقٌ في خَواطره، وقد أسْند ظهره إلى جِذْع شجرة، غلبه النَّومُ فنام، وفي تلك اللَّحظةِ مَرَّ به مُصوِّر، فأعجبه جماله، وقال:

- إنَّني سوْفَ أقومُ بتصُوير هذا الشابِّ، وأكرِّر هذه الصُّور، وأبيعها فتدرُّ علىَّ مبْلغاً من المال، وأعتقدُ أنَّ مَن يرى هذه الصُّور، سينْدفعُ إلى شرائها، ويزيدُ الإقبالُ عليها، فهى مجالٌ للإغْراء والاستحسان.

ثُمَّ أيقظ المُصوِّرُ هذا الشابِّ، ابْنَ الشَّريف، وأفهمه مقصده،



ودعًاه إلى بيته، فوافق الشَّابُّ على ما أراده المُصوِّرُ، وهناك أعطاهُ المُصوِّرُ مبلغَ مائةِ جنيه.

- سُرَّ ابنُ الشَّريف بهذا المبْلغِ واعْتبره مبلغاً مُجْزيًا له ولأصْحابه، وأنه سُوفَ ينالُ به رضًا أصحابه عنه،، وثقتَهم فيه.

\_ وفى أثناء عودته، كتب على باب المدينة: جمال يوم واحد، ساوى ما قيمته مائة حُنيه، ثُمَّ أتى أصحابَه بما معه من المال.

- وفي اليوم التالي: جاء دورُ ابْن التَّاجر، فقالوا له:

اذهب أنْتَ وأرنَا ثمرةَ عقْلك، وخبْرتك بالتِّجارةِ، فاتجه ابْنُ



التَّاجِرِ إلى سَاحِلِ البَحْرِ، علَّهُ يجدُ سفينة، تحملُ من البضائع التي يعرضُها أصحابُها للبيع.

- وبينما هُو كذلك، إذْ أبصر سفينة تمتلئ بضاعة ، وجلس فى ناحية منها جماعة من التجار، قد ساوموا أصْحابها فى شراء ما بها من بضاعة ، بثمن زَهيد، وسمعهم يتآمرون فيما بينهم، على أنْ يتنعوا عن شراء هذه البضاعة ، حتى تكسد، ولا تجد رواجاً، فيشتروها بأرْخص الأثمان.

ـ قال ابن التَّاجر:فذهبتُ إلى أصْحابِ السفينة، واشتريتُ ما فيها



من بضاعة ، بمائة ألف جنيه ، على إلن أسدد لهم الشَّمن مُؤجَّلًا ، فوافقوا وأظَهرت أنَّنى أقوم بنقلِ البضاعة إلى مدينة أُخْرى ، فلمَّا علم التجار بهذا ، جاءوا إلى ، فأربحونى ألف جنيه فقبضتها منهم ، وأحلتهم على أصحاب السفينة ، ليسدِّدوا لهم المائة ألف جُنيه .

 وعند انصرافی، كتبت على باب المدينة: عقل يوم واحد يُساوى ألف جنيه.

- وفي اليُّوم الرَّابع: حانَ دورُ ابْنِ الملكِ، فقالُوا له:

اذهب فاكتسب لنا بقضائك وقدرك، فذهب ابْنُ الملك يريدُ دخول



المدينة، ولكنَّهُ جلس ببابها، وحدث أنْ مرَّتْ به جنازةً ملك تلك النَّاحية، فعرف أنه لم يُخلف ولداً، أو أحداً ذا قرابة.

- فلم يُظهر حُزناً على الملك، فأنكره أهلُ المدينة، وشتمه البوَّاب، وطرده ثُمَّ عاد وجلس مكانه، ولما دفنوا الملك شاهده البوَّابُ، فأخذه وحبسه.

- وفى اليوم التَّالى، جلس أهلُ المدينة، يتشاورون، ويختلفُون فيمن يولُّونه ملِكاً عليهم، فدخل عليهم البوَّاب، وقال لهُمْ:

لقد طردتُ بالأمس شابًا، وإنه لتبْدو عليه أماراتُ العِزَّة والشَّرفِ،



- فبعثت أشراف المدينة إلى الغلام، وسألوه، فقال لهم: إنني/ابن الملك، وبعد وفاة أبى، غصبنى أخى المُلك وكنت أنا مُستحقًا له، فخرَّحت من البلاد حَزينًا، وخفْت أنْ يلحقنى منْ أخى مكروه، وكان بالمجلس أناسٌ يعرفون أباه الملك.

- فأشارُوا بأنْ يتوَّجَ ملكاً عليهم، ثم طَافُوا به المدينة راكباً على فيل أبيض، فقال لهم: اكتبُوا على باب المدينة: إنَّ الاجتهادَ والعقَّلَ والجمال، وكُلَّ شيْء بقضاء الله وقدره.

- وعندما جلس على سرير الملك، بعث إلى أصْحابه الثَّلاثة، فجعل صاحب العقل مع الوزراء، وضمَّ صاحب الاجْتهاد إلى أصْحابِ الزَّرْع، وأسند إلى صاحب الجمالِ عملاً من الأعْمال المهمَّة.

تَ الْمُسْلِكَ وَابِنَ الشَّرِيْقِيُّ ﴿ وَابِنَ الشَّرِيْقِيُّ ﴾ وابن الشَّرِيْقِيُّ ﴿ 223

## المنتج المنتج

## الدروس المستفادة

١- المواقف الصّعبة تُوحد بين الأفراد، وتؤلف بين قلوبهم.
٢- الصّداقة الحقّة لا تعترف بالطّبقات، وتُسوّى بين الاشخاص
٣- لكل إنسان مواهبه وقدراته، فيجب عليه استثمارها في الخير.
٤- عدم فقدان الأمل في المواقف والأزمات، فكل شيء بقضاء وقدر.
٥- الأمانة والإخلاص في التّجارة، خير سبيل إلى الرّبح الوفير.
٢- الصّبر على القضاء والقدر، يُوصل الإنسان إلى ما يريد لا الرّضا بالعمل مهما كانت مشقّته، وضآلة الأجر منه.
٨- الإحساس بالجمال في الحياة، يزيد الإنسان قدرة على مواجهتها.
٩- ألا يَحقر الإنسان شخصاً لا يعرفه، فربَّما كان ذا شرف ومنزلة.
١- يجب ألا تُنسى النَّعمة والغنى صاحبَها تذكر أصحابه وأصدقائه.



